الأربعور النووية

عَنْ أَبِي ذُرَّ الْغَفَارِيِّ رَضَى اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يرويه عن ربه ثبارك وتعالى، أنه قال: يا عبادي: إنَّى حَرَّمَتَ الظُّلُمُ عَلَى نَفْسَى، وَجَعَلْتُهُ بَيِنْكُمْ مَخَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالُوا. يَا عِبَادِي! كُلُكُمْ صَالَّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتِهِ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عبادي؛ كُلْكُمْ جَائِعُ إِلَّا مَنْ أَطَعْمَتِهِ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ . يَا عَبَادِي إِ كُلْكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسُولُهِ، فَاسْتَكُسُونَي أَكْسَكُمْ. يَا عَبَادِيْ! إِنْكُمْ تَغْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَانِ وَأَنَّا أَغْفَرُ الذُّنُوبَ جِمِيعًا؛ فَاسْتَقَفَّرُونَى أَغَفِّرُ لَكُمْ. يَا عَبَادِي{ إِنْكُمْ لَنْ تَبْلَغُوا صَرَى فَتَصَرُونَي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عَبَادِي! لوَ أَنْ أُولِكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَإِنْسِكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلُ وَأَحِدُ مِنْكُمْ. مَا زَادَ ذَلِكَ فَي مُلْكِي شَيْنًا. يَا عَبَادِي! لُوْ أَنْ أُولِكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجِر قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدُ مِنْكُمْ. مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا. يَا عبادي؛ لوَ أَنْ أُولِكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجِنْكُمْ قَامُوا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كلِّ واحد مسألته، ما نقص ذلكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كُمَّا يِنْقُصُ الْخَيْطُ إِذًا أَدْخُلُ الْبَحْرِ. يَا عبادي؛ إنمَّا هِي أَعْمَالُكُمْ أَخْصِهَا لَكُمْ، ثُمُّ أُولِيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَا خَرًا فَلَيْحُمَدُ اللَّهُ، وَمَنْ وَجَدَا غَيْرٌ ذَلِكَ قَالَ يُلُومُنْ

إلا تقسة . رواد مسلم